المسلم الحق

## بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  $\rho$ 

أما بعد:

فمنذ أن خلق الله آدم U بارز إبليس لعنه الله العداء لآدم وبنيه ، وقطع على نفســـه عهداً لإغواء بني آدم إلا عباد الله المخلصين .

فبدأت بمذا العهد معركة الحق والباطل بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان، ومارس الشيطان ما أمكنه من أساليب لإغواء بني آدم وتزيين الباطل لهم ، فأضل منهم جبلاً كثيراً .

وقد عهد الله لبني آدم ألا يعبدوا الشيطان فهو عدوهم المبين،وأرسل لهم رسله مبشرين ومنذرين لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .

فتوالى وتعاقب رسل الله وليس لهم إلا هم واحد هو تعبيد الناس لله وحده لا شريك له ، فحمل المصطفون الأخيار مشعل التوحيد داعين أقوامهم إلى عبادة الله ما لهم من إله غيره ، حتى دان إلى خير البرية وسيد ولد آدم "محمد بن عبد الله" ، فكان  $\rho$  ختاماً لقافلة الرسل التي أضاءت للبشرية طريقها إلى الله ، فأكمل الله عز وجل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا .

وماكان رسول الله ho إلا بشراً فمات وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلهاكنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك .

ولكن لم تنته المعركة بين الشيطان وبني آدم ، وهي معركة طويلة وصعبة يتلون فيها الباطل بـــما يزينه لبني آدم ، فيتبعه أولياء الشيطان ويجانبه أولياء الرحمان .

وفي زمننا هذا اتبع الشيطان وأعوانه طريقاً آخر لهدم الإسلام ، فإنهم لم يحاولوا هدم الإسلام بأن محوا كلمة الإسلام من الوجود وإنما حرفوا معاني الكلمات الإسلامية بحيث لا تضرهم ولا تضر حكمهم .

لهذا السبب: فإن مشكلة الناس اليوم وفتنتهم هي عدم معرفتهم الإيامان والإسلام الحقيقي الذي يريده الله منهم وعدم معرفتهم الكفر الذي طلب الله منهم الإبتعاد عنه ، لذلك أصبحوا لا يفرقون بين الكافر والمسلم ، ولا يعرفون من هو الكافر الحقيقي والمسلم الحقيقي حسب تعريف ربهم ، وأصبح الحاكم على الناس ليس كتاب الله وسنة رسوله وإنما هو آراء الناس وقناعاتهم وبقدر معلوماتهم عن الإسلام الذي أراد لهم الطاغوت أن يعرفوها ، والتي لا تشكل خطراً عليه .

# هل كل من ادعى أنه مسلم في حكم الله مسلم ؟

## هل كل من ادعى أنه يعبد الله يقبل الله منه عبادته ؟

لقد وجد في كل عصر من تاريخ نوح v إلى يومنا هذا أناس كثيرون يدعون أنهم على الحق ، ويدعون أنهم يعبدون الله وأنهم مؤمنون ،

ولكن الله لم يقبل إيمانهم الذي ادعوه ، ولا عبادتهم التي فعلوها ، لأنها لم تكن كما يريد، وحكم عليهم بالكفر والضلال مع ادعائهم الإيمان والعبادة ، وأرسل إليهم رسلاً يسبينون لهم الإيمان الذي يريده والعبادة التي يقبلها ، ويبينون لهم أن مجرد ادعائهم الإيمان وعبادة الله لا يفيدهم شيئاً عند الله مالم تكن حسب ما يريده هو ويرسل به رسله .

واعلم أن قيمة الإنسان عند الله ليست بكثرة عبادته التي لا دليل له من الله عليها وإنما بكثرة العبادة التي يرضاها وأمر بحا . كم من إنسان كثير العبادة ولكنه لا يزن عند الله جناح بعوضة ، وعبادته التي يفعلها ليست عند الله بشيء، لأنه لم يفعلها كما يريد الله ، ولم يقم بحاكما أمر الله وأرسل به رسوله . فاليهود في زمن رسول الله  $\rho$  كانوا كثيري العبادة لله، ويدعون أنهم موحدين وأنهم على الحق وأنهم شعب الله المختار، وكذلك النصارى كانوا كثيري العبادة لله ويدعون التوحيد والإيمان والإسلام، لكن الله I لم يقبل منهم توحيدهم ولا إيمانهم ولا عبادتهم، وحكم عليهم بالكفر والضلال والشرك. فقال عز من قائل:

[ قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَسْــتُمْ عَلَى شَـــيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ] (المائدة :68)

كذلك فإن المشركين في زمن رسول الله  $\rho$  كانوا يؤمنون بوجود إله لهذا الكون ، خلقهم وخلق هذا الكون ، وأن هذا الإله هو المتصرف بالكون والرازق لهم ، الذي يميتهم ويحييهم ومع ذلك فإن الله I كفرهم وحكم عليهم بالكفر والشرك ، وإذا بقوا وماتوا على ذلك فسوف يكون مصيرهم النار خالدين فيها أبداً .

فاسمع قول الله I عن هؤلاء المشركين وما كانوا يعتقدون .

قال تعالى : [ قُلْ لِمَنْ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . سَــيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . قُلْ مَنْ رَبُّ السَّــمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ . قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ . قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . ] (المؤمنون : 84-90) تَعْلَمُونَ . ] (المؤمنون : 84-90)

إن الله I لا يقبل إيماناً ولا إسلاماً ولا عبادة إلا إذا كانت كما يريد وكما أمر ، وكانت خالصة لوجهه وحده .

والآن لنتساءل : إذا فعل الإنسان عبادة وكانت نيته خالصة لله ، هل يقبل الله منه هذه العبادة الخالصة إذا فعلها على غير ما يريده الله ؟

وكذلك إذا آمن إنسان بالله بنية خالصة ولكن كان إيمانه على غير ما أمر الله هل يقبل الله إيمان هذا الإنسان ؟ بدون شك سيكون الجواب الصحيح أنه لا يقبل الله إيماناً ولا عملاً إلا إذا كان خالصاً له وكان على الشكل الذي يريده هو وحده .

فَالله I يَقُول :-[وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ] ( لقمان : 22).

إذا كان الأمر كذلك فما هو الإيمان الذي يرضاه الله وأمرنا به؟

وما هو الإسلام الذي يرضاه الله وأمرنا به ؟

وما هي العبادة التي يرضاها الله ويقبلها ؟

كل هذه الأمور من أين نستطيع أن نعرفها، وأين بينها الله لنا ، ومن الذي نتبعه في هذه الأمور حتى نلقى الله ونحن مسلمين ومؤمنين بحق ؟

لا شــك أن هذه الأمور كلها بينها الله لنا البيان الواضــح المبين الذي لا لبس فيه ولا غموض ولا تعقيد بحيث يفهمه كل مكلف ولا يعذر لعدم فهمه عاقل ، وأمرنا في هذه المسائل والأمور أن لا نتبع غيره حتى ننال رضاه وجنته .

فقال عز من قائل :- [ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ] (الأعراف : 3.) ويقول الله جل وعلا أيضاً :- [ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلَّ صَلالاً مُبِينًا ] (الأحزاب :36)

ويقول أيضاً :- [ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ] ( الشورى : 1 )

وقال رسول الله ho: [ تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ] ( موطأ مالك )

وقال رسول الله  $\rho$  : [ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به ] (رواه مسلم)

وقال رسول الله ho : [ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد] أ.

إذا كان الإيمان والإسلام الذي يريده الله لنا والعبادة التي يقبلها منا هي ما بينه لنا في كتابه وسنة رسوله ho ، وما عدا ذلك فهو مردود وباطل مهما ادعى صاحبه إخلاص النية لله وحده . وما دام الأمر كذلك :

فما هو الإيمان ، وما هو الإسلام حسب القرآن والسنة ؟

ومن هو الكافر ، ومن هو المؤمن ، ومن هو المشرك حسب القرآن والسنة ؟

وما هي العبادة التي يقبلها الله وأمر بها ، وبينها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؟

هذه الأمور هي موضوع رسالتنا هذه ، وهي التي نريد أن نبينها للناس حتى يتبينوا أين هم من كتاب الله وسنة رسوله ، وأين هم من دين الله القويم .

فمن كان إيمانه وإسلامه حسب الكتاب والسنة فقد نجا ، ومن كان إيمانه حسب أهواءه وأهواء الناس وأراد اتباع الحق فليعد إلى كتاب الله وسنة رسوله فما زال للعودة زمان ، والله يقبل التوبة ما دامت في الجسد روح لم تغرغر ، والله هو التواب الرحيم . وكذلك أردت أن أبين ذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة .

ولنبدأ بحثنا في تعريف الإسلام .

الإسلام: - هو الخضوع لله والاستسلام له وحده وعبوديته وحده لا شريك له ، ولا تكون العبادة لله وحده إلا بالإيمان بكل ما جاء في كتابه العزيز وسنة نبيه  $\rho$  الصحيحة ، والعمل بهما ابتغاء مرضاة الله وحده ، واجتناب ما ينقض ذلك و يخرج صاحبه من الملة .

إذن فالمعنى الكلي العام للإسلام :- هو الخضوع والانقياد التام لله ظاهراً وباطناً .

يقول الله تعالى :- [ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَاللَّهُ تَعَالَى :- [ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّ الْكَافِرِينَ ] (آل عمران : 31–32)

إن الله I بين لنا في كتابه الكريم ما هو الإسلام الذي يرضاه .

فقال عز من قائل :- [ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْـدُ مِنْ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَـكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَجِيعٌ عَلِيمٌ ] (البقرة : 256)

إن معنى العروة الوثقى في هذه الآية هو الإسلام ، الإسلام الذي أمر به الله ورضي عنه .

إن هذه الآية تبين لنا أن الإنسان لا يستطيع أن يستمسك بالعروة الوثقى التي هي الإسلام بمجرد الإيمان فقط ، فلا بد أن يكون إيمانه هذا مشـــتملاً على إنكاره ورده للطاغوت بجميع أشـــكاله وألوانه ، وإذا لم يفعل ذلك وآمن بالله بدون أن يكفر بالطاغوت فإن إيمانه هذا لا ينفعه ولا يقبله الله منه ، وليس له قيمة في ميزان الله يوم القيامة .

إذاً فبدون الكفر بالطاغوت حسب هذه الآية الكريمة لا يمكن أن يكون هناك إسلام ولا إيمان يقبله الله تعالى .

فإن الله I وضع شرطين للإسلام الصحيح هما: "الكفر بالطاغوت والإيمان بالله "،فإذا تخلف شرط واحد فلا إيمان ولا إسلام صحيح مقبول .

 $<sup>^{-1}</sup>$  رواه البخاري ومسلم .

ولنبدأ الآن في شرح هذين الشرطين:

#### الشرط الأول: - الكفر بالطاغوت:

إن مما لا شك فيه أن الذي لا يعرف الطاغوت بجميع أشكاله وألوانه لا يملك إنكاره ولا الكفر به ، مهما ادعى ذلك ، فإن ادعاءه هذا هو ادعاء من أنكر شيئاً وهو لا يعرفه فليس هذا هو الإنكار المطلوب في هذه الآية الكريمة ، وكذلك الذي لا يعرف الإيمان لا يملك الإيمان به فادعاءه الإيمان ادعاء باطل مردود .

يقول الله تعالى :- [ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَفَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا ]( النساء :60)

إن الله I يخبرنا في هذه الآية الكريمة أن هناك أقوام يدعون أنهم آمنوا بالقرآن وبما أنزل على الأنبياء قبل رسول الله  $\rho$  ، ومع ادعائهم ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت .

إن الله I ينكر عليهم ادعائهم الإيمان ، لأنه لا إيمان صحيح ولا مقبول مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت فلا يجتمع في قلب واحد إيمان صحيح وإرادة التحاكم إلى الطاغوت ، ولو أنهم آمنوا حق الإيمان كما يزعمون لما أرادوا التحاكم إلى الطاغوت ، لأن الله I قد أمرهم أن يكفروا به ، بقوله تعالى : I وقد أمروا أنْ يَكْفُرُوا بِه I وبين لهم أن الشيطان عليه اللعنة يريد أن يضلهم ويخدعهم ويجعلهم يعتقدون أن ادعائهم الإيمان بما أنزل الله على رسله مع إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت يبقيهم على هذا الدين ويجعل ادعاءهم الإيمان مقبولاً عند الله : I ويُويدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا I .

وفي آية أخرى يقول جل وعلا :- [ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ هَمُمْ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ]( الزمر : 17)

في هذه الآية بشر الله عباداً له بالجنة ووصف لنا هؤلاء المبشرين بالجنة أن من صفاقهم أنهم اجتنبوا عبادة الطاغوت وأخلصوا عبادتهم كلها إلى الله I فاستحقوا بذلك البشرى بالجنة ورضاء الله عز وجل ، وبذلك يبين الله I لنا في هذه الآية أن الذين يستحقون رضوان الله والبشرى بالجنة ، هم الذين يجتنبون في حياتهم عبادة الطاغوت بكل أنواعه وأشكاله وصوره ، ويخلصون عبادتهم إلى الله وحده V شريك له .

وفي هذه الآية الكريمة أيضاً يبين الله لنا بشكل واضح أن من شروط الإيمان الصحيح الذي يؤدي إلى رضى الله تعالى ودخول الجنة ، اجتناب عبادة الطاغوت .

وفي آية أخرى يبين الله لنا أن جميع الرسل جاءوا لدعوة الناس إلى شيئين أساسيين هما :- " عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطواغيت بجميع أشكالها وألوانها وأنواعها ، وأن هذين الشيئين يشكلان الأساس الرئيسي لدعوة الرسل جميعهم .

فيقول عز من قائل :- [ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُـــولا أَنْ أَعُبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ] أ.

تبين لنا هذه الآية الكريمة أن جميع الرسل بدون استثناء بينوا وبشكل واضح أن الله لا يقبل عبادة عابد إلا إذا عبده بما شرع على لسان رسله صلوات الله عليهم جميعاً وأخلص العبادة له وحده ، واجتنب عبادة الطواغيت بجميع أشكالها وأنواعها في كل كبيرة وصغيرة .

بعد ذكر هذه الآيات البينات التي تبين وجوب إنكار الطواغيت وأن هذا هو ركن أساسي من أركان التوحيد ، يتوجب علينا أن نعرف ما هو الطاغوت التي لا تصلح عبادة ولا إيماناً لنا إلا إذا أنكرنا هذا الطاغوت بجميع أشكاله وألوانه وأنواعه .

الطاغوت: - كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله، سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس والأشجار والأحجار وغيرها، ويدخل في ذلك بلا شك الحكم بالقوانين الأجنبية والعدول عن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سورة النحل: 36

الإسلام وشرائعه ، وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم في الدماء والأموال والفروج وليبطل بما شرائع الله من إقامة الحدود ، وتحريم الربا والزنا والخمر ، ونحو ذلك مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيها ، والقوانين نفسها طواغيت وواضعوها ومروجوها طواغيت ، وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف به عن الحق الذي جاء به رسول الله  $\rho$  إما قصداً أو عن غير قصد من واضعه فهو طاغوت .

فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله .

يقول الله عز وجل :- [ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ] (الكهف: 26)

ويقول أيضاً : [ إِنْ اخْكُمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ اللَّذِينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ] (يوسف : 40)

وأما كيف نكفر بالطاغوت فهو أن نعتقد بطلان عبادة غير الله ونتركها ونكفر أهلها ونبرأ منهم ونعاديهم .

وحتى نستطيع أن نعرف الطاغوت بوضوح أكثر لنضرب أمثلة من مجتمعنا الحالي :

إن الله I يقول في كتابه الكريم :- [ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ]( المائدة. 38)

إن الله I يأمرنا في هذه الآية الكريمة أمراً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ، أن من سرق من ذكر أو أنثى ، فيجب قطع يده جزاء له على فعلته ، هذا أمر الله في السارق والسارقة باق إلى يوم القيامة ما بقيت السموات والأرض .

فبعد هذا الأمر الواضح الجلي فإذا جاء أحد مهما كان وصفه ومركزه ، وأصدر حكماً آخر للسارق بأن منع قطع يده ، وقال لا بد من حبسه لأن قطع اليد غير ملائم لعصرنا هذا ، أو ادعى أن حكم قطع يد السارق غير رادع ، وأن الحكم الملائم الرادع هو قتل السارق ، أو حكم أي حكم يخالف حكم الله في محكم كتابه .

إن من حكم على السارق أو السارقة حكماً غير حكم الله ، سواء بالتخفيف أو التغليظ ولو لم يصرح بشكل واضح أن حكم الله غير صحيح أو أنه لا يقبل حكم الله ، فإنه وضع نفسه مكان الله I ، وأعطى نفسه صفة لا تكون إلا لخالق الكون ، وهي حق الحكم بين الناس وللناس ، فيكون بذلك قد نصب نفسه إلها من دون الله ولو لم يدع ذلك ، ولو لم يقل إني إله من دون الله ، أو اعبدوني فأنا إله ، فإن هذا الشخص قد أعطى لنفسه حقاً لا يكون إلا لله وحده لا شريك له ، وبذلك تجاوز حده وأصبح طاغوتاً .

إن من أطاع مثل هؤلاء ولم يتبرأ منهم ولم يكفرهم ،أو لم يكفر من لا يكفرهم ، فقد كفر ونقض إيمانه وإن صام وصلى وحج وزعم أنه مسلم .

إن سبب كفر هؤلاء هو أنهم لم يكفروا بالطاغوت الذي أمر الله بالكفر به، وجعل إنكاره بجميع أشكاله وألوانه وأنواعه ،قبل دخول الإيمان شرطاً لدخول الإيمان وبدون ذلك لا ينفع إيمان ولا إسلام ولا عمل .

وهاك مثال آخر يوضح معنى الطاغوت:

يقول الله عز وجل في محكم كتابه :-

[ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَوَّمَ الرّبَا . . . ] (البقرة :275)

في هذه الآية الكريمة بحرم الله الربا تحريماً قطعياً بجميع أشكاله ، فإذا جاء بعد هذه الآية وهذا الحكم رئيس دولة ما ، ووضع قانوناً يسمح للبنوك التي تتعامل بالربا أن تزاول عملها في بلده ، فإن هذا الحاكم ولو لم يدع صراحة أن الربا غير حرام ، فإنه في عمله هذا قد خالف أمر الله ، وأحل ما حرمه الله ، وأعطى لنفسه حقاً لا يكون إلا لرب العالمين وخالقهم وهو حق الحكم بين الناس وللناس .

فإن الله جل وعلا يقول :- [ إِنْ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ] (يوسف : 40)

فإن هذا الحاكم وإن لم يقل إني إله من دون الله صراحة كما قالها فرعون ، فإنه بعمله هذا قد جاوز حده وادعى الألوهية ، وأصبح طاغوتاً يجب إنكاره ومحاربته والبراءة منه وتكفيره وتكفير من لم يكفره ، فمن لم يتبرأ من هذا الحاكم وأطاعه ولم يكفره أو لم يكفر من لم يكفره مع علمه أنه شرع مع الله بتحليله الحرام ووضعه حكماً يخالف حكم الله فقد كفر مثله لأنه لم يأت بالشرط الذي فرضه الله على من أراد أن يدخل الإيمان وهو الكفر بالطاغوت .

ومثال آخر يوضح أيضاً معنى الطاغوت ، يقول الله عز وجل :- [ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُومِينً.. ]( النور:31)

إن الله I في هذه الآية الكريمة يأمر النساء أمراً واضحاً صريحاً أن ﴿ يَضْرِبْنَ ﴾ يعني يلقين ﴿ بِخُمُرِهِنَّ ﴾ وهو جمع خمار ﴿ وَعَلَى جُيُوهِنَّ ﴾ ليسترن شعورهن وأعناقهن وقرطهن .

فإذا جاء حاكم ما وأصدر قانوناً يسمح للنساء أن يتجولن في الأسواق حاسرات الرأس كاشفات العورات ، ثم يقول أنه من يريد أن يتحجب فله ذلك ومن لا يريد فله ذلك هذه حرية شخصية .

إن هذا الحاكم بقوله وعمله هذا وضع قانوناً وميزاناً غير قانون وميزان الله I حاكم السماوات والأرض فإنه بعمله هذا وإن لم ينكر أمر الله في هذه الآية ويرده صراحة فإنه قد أنكره فعلاً بإصداره قانوناً يخالف ذلك, فإنه بفعله ذلك جعل نقسه مشرعاً مثل الله يعقب على حكمه , فإن هذا الحاكم قد تجاوز حده وأحل ما حرم الله فأصبح طاغوتاً وإن صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم لأنه أعطى لنفسه حقاً لا يكون إلا لله وحده خالق السماوات والأرض وهو حق وضع قانوناً للبشر دون الله .

إن من أطاع مثل هذا الحاكم أو أعانه ولم يتبرأ منه ولم يكفره أو لم يكفر من لم يكفره فقد كفر ولم يحقق شرط الإسلام ، لأنه لم يأت بشرط الكفر بالطاغوت الذي جعله الله شرطاً أساسياً لدخول الإسلام كما سبق وأن أثبتنا .

ومثالاً آخر : يقول الله تعالى حول موضوع معرفة الغيب :- [وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ] (الأنعام :59) ويقول أيضاً : [عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا . إِلا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ]

#### (الجن: 27-26)

إن الله I يبين لنا في هذه الآيات أن الغيب ومعرفته بيد الله وحده I ، وأنه لا يستطيع أحد معرفة الغيب إلا إذا أخبره الله بذلك ، والله I لا يخبر إلا عن طريق الوحي لمن ارتضى من رسول ، ويكون إخباره للغيب إخباراً جزئياً وليس كلياً أي إخباراً لبعض الحوادث وليس لكل الغيب ، فحتى الرسل والأنبياء لا يعرفون الغيب إلا بالقدر الذي يخبرهم به الله عن طريق الوحي الذي يحفظه الله من تدخل الشياطين .

بعد إيضاح هذه الحقيقة الربانية نقول: إذا ادعى شخص في زمننا هذا مهما كان أنه يعرف الغيب مثل ما يدور في قلوب الناس أو ما سيحدث في المستقبل، فإن هذا الشخص إما أنه قد ادعى أنه ينزل عليه وحي من السماء فيكون بذلك قد ادعى أنه رسول أو نبي، وبذلك فقد أنكر أن رسول الله  $\rho$  هو خاتم الأنبياء وأنه لا نبي بعده فيكون بذلك قد كفر برسالة محمد  $\rho$  أو أنه يدعي معرفة الغيب بدون وحي من الله فيكون قد ادعى أنه يملك صفة لا تكون إلا لله وحده فاطر السماوات والأرض علام الغيوب، فبذلك يكون قد أعلن نفسه إلهاً من دون الله وإن لم يقل ذلك صراحة .

إن من ادعى خاصية معرفة الغيب قد تجاوز حده وأصبح طاغوتاً ، فإن هذا الشخص مهما ادعى أنه مسلم وأنه يصلي ويصوم ويحج ويفعل جميع أركان الإسلام ، فإن هذا الشخص بادعائه خاصية معرفة الغيب قد كفر بما جاء به محمد  $\rho$  ، فمن صدقه أو أطاعه أو لم يكفره ويبرأ منه أو لم يكفر من لم يكفره فقد كفر وخلع ربقة الإسلام من عنقه وإن صام وصلى وزعم أنه

مسلم ، لأنه لم يحقق شرط الكفر بالطاغوت الذي لا يدخل الإسلام ويتمسك بالعروة الوثقى من لم يحقق هذا الشرط كما أمره الله ، والإتيان بحذا الشرط قولاً فقط لا يفيد شيئاً فيجب أن يحققه عقيدة وقولاً وعملاً .

هذه بعض الأمثلة سردتما لتوضيح معنى الطاغوت بشكل واضح يفهمه العامي فضلاً عن العالم ليتبين كل إنسان أين هو من إنكار الطواغيت وأين هو من الإسلام ، دين الله الذي ارتضاه الله له .

## والآن من هو المؤمن في دين الله ؟

يعرف الله جلا وعلا المؤمن فيقول عز من قائل:

[فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقَّ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ](النساء :65).

في هذه الآية الكريمة يقسم الله بنفسه قسماً توجف منه القلوب وتقشعر منه الأبدان أنه من لم يحكم رسول الله  $\rho$  في كل كبيرة وصغيرة في مجال الحياة كلها ، أو حكمه ولم يقبل حكمه أو قبل حكمه ولكن عن عدم رضى في قلبه ، أو قبله في قلبه ولكن لم يستسلم له تسليماً كاملاً في الظاهر فإن هذا الشخص مهما ادعى الإيمان فإن الله I يقسم بنفسه أنه لم يؤمن وأن الإيمان لا يكون إلا بتحكيم رسول الله  $\rho$  في حياته، وتحكيم ما جاء به الرسول  $\rho$  من الله كتاباً وسنة بعد مماته والقبول بحكمه عن طيب نفس مع انشراح القلب وعدم الشك والضيق لحكمه مهما كان هذا الحكم والتسليم لهذا الحكم كل التسليم ، فإذا لم تجتمع هذه الأمور كلها فلا إيمان ولا إسلام مهما ادعى ذلك باللسان .

فالإنسان كي يعد من المسلمين والمؤمنين يجب عليه أن لا يحكم غير كتاب الله وسنة رسوله في كل أمور حياته كبيرها وصغيرها ، ولا يكفى ذلك وحسب بل يجب عليه أن يرضى ويتقيد ويستسلم التسليم الكامل لهذا الحكم ظاهراً وباطناً .

قد يقول شخص يدعي الإسلام أن الدولة التي نعيش فيها لا تحكم كتاب الله ولا سنة رسوله p ، فإذا لم نذهب إلا محاكم الطاغوت التي تحكم بغير ما أنزل الله فسوف تضيع حقوقنا ، ولا بد لنا للحصول على حقوقنا المغتصبة أن نذهب إلى هذه المحاكم ونشتكي إليها في المسألة ، فنحن من ناحية قلبية لا نؤمن بمذه المحاكم ونعتبرها طاغوتاً ولكن لأننا مجبورين حتى لا تضيع حقوقنا فلا بد لنا من تحكيمها ، فكيف نصبح بذلك كفاراً غير مؤمنين ونيتنا وقلوبنا خالصة لله ليس فيها شرك ولا قبول لغير شرع الله ؟

نقول لهؤلاء نريد أن نسألكم سؤالاً : إذا قال لكم شخص وقد غصب حقكم ، إذا أردتم استرجاع حقكم هذا فعليكم أن تصلوا لي أو أن تصوموا لي، فهل تفعلون ذلك ؟

وإذا فعلتم ذلك هل تبقون مسلمين ؟

لا بد أن تجيبوا ، بلا ، لأن الصلاة أو الصيام عبادة لا تكون إلا لله وحده ، ومن فعلها لغير الله فقد عبد غيره وأشرك به ، لأنه من صلى أو صام لشخص ما مهما كان هذا الشخص فقد وضعه موضع الإله .

فهل فكرتم - هداكم الله - لماذا حرم الله I التحاكم إلى غير شريعته وحكم على من تحاكم إلى غير كتابه وسنة رسوله بالضلال المبين والكفر المخرج من الملة ووصفه بأنه قد عبد الطاغوت .

إن قبول أن الله I هو الحاكم الوحيد في الدنيا والآخرة وأن التحاكم إلى كتابه وسنة رسوله  $\rho$  عبادة مثل الصلاة والصوم والحج ركن من أركان التوحيد . فمن صرف هذه العبادة أو جزءاً منها إلى غير الله فهو كمن صلى وصام لغير الله ، فهذه عبادة وهذه عبادة ، فالله I يقول لنا أن الحكم والتحاكم لله وحده لا يقبل شريكاً له في ذلك لا في كبيرة ولا في صغيرة وأن ذلك هو عبادة له لا تجوز لغيره مهما كان ومن كان .

يقول الله عز وجل :- [ إِنْ اخْتُكُمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ] (يوسف : 40) إن ادعاءكم عدم محبة الطاغوت والكفر به ومع ذلك تتحاكمون إليه ، إدعاء كاذب يكذبه عملكم ، فلو كنتم تكفرون بالطاغوت وتبغضونه ما تحاكمتم إليه في كبيرة ولا في صغيرة مهما ضاعت حقوقكم فالرزق على الله لا يملك أحد زيادته ولا نقصانه .

إن مسألة التحاكم إلى غير الله ليس مسألة حق وحقوق وضياعها ، إنما هي صرف عبادة من العبادات إلى غير الله وإعطاء حقاً من حقوق الله إلى غير الله ورفع شخص أو أشخاص إلى مرتبة الله ، فهذا هو الكفر والشرك بعينه .

إن الله I يرفض ادعاء هؤلاء الناس الإيمان ولا يعتبرهم مسلمين مهما كان ادعائهم الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنهم مع ادعائهم الإيمان يريدون أن يعملوا عملاً لا يجتمع مع الإيمان الحقيقي ، لأنه من آمن بالله الإيمان الصحيح لا يريد التحاكم إلى الطاغوت لا في نفسه ولا في عمله .

يقول الله تعالى :- [أَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى السَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا ] (النساء: 60)

إن هذه الآية الكريمة تبين أن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت مع ادعائهم الإيمان يريد الشيطان أن يضلهم، فيوسوس لهم ويخدعهم ويزين لهم ويفهمهم أنهم سيبقون على إيمانهم ولو أرادوا التحاكم إلى الطاغوت وحتى لو تحاكموا إليه. يقول عز وجل: [وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا]

قال الشيخ سليمان بن سحمان عندما سئل عن التحاكم إلى الطاغوت بحجة الاضطرار ، قال :-

"المقام الثاني: أن يقال إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر ، فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل ، قال تعالى (والفتنة أكبر من القتل) ، وقال (والفتنة أشد من القتل) ، والفتنة هي الكفر ، فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام، التي بعث الله بما رسوله.

المقام الثالث: أن نقول إذا كان التحاكم كفراً، والنزاع إنما يكون لأجل الدنيا ، فكيف يجوز أن تكفر لأجل ذلك ، فإنه لا يؤمن أحد حتى يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سواهما ، وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فلو ذهبت دنياك كلّها لما جاز المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها، ولو اضطك أحد وخيرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليك البذل، ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت والله أعلم " اه (الدرر السنية: جزء حكم المرتد: ص275.) وحتى نفهم هذه المسألة جيداً لنتدبر هذه الآيات البينات .

قال تعالى :- [ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هَمُّمْ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ هَمُّ وَأَمْلَى هَمُّ. ذَلِكَ بِأَهَّمُ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ . فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضُــرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ . ذَلِكَ بِأَثَمَّمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم ] ( محمد : 25–28)

وبعد أن بينا وبشكل واضح مع الأمثلة الشرط الأول للدخول في الإسلام وهو الكفر بالطاغوت ، نأتي إلى شرح الشرط الثاني وهو الإيمان .

## الشرط الثاني :- الإيمان بالله :

شروط الإيمان كما فرضها الله جل وعلا ستة لا يتحقق الإيمان الصحيح الذي يقبله الله إلا بالإيمان بمذه الشروط على الوجه الصحيح كما يريده الله لاكما تريده أهواؤنا ، فإذا اختل ونقص شرط من هذه الشروط فلا إيمان ولا إسلام يقبله الله عز وجل . يقول الله عز وجل : [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاًلاً بَعِيدًا ]

(النساء: 136)

## أركان الإيمان

- 1. **الإيمان بالله عز وجل**: معناه الإعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ، وأنه كما خلق الخلق لوحده فهو الوحيد صاحب الحق لوضع قانون ينظم حياتهم ، وأنه وحده المستحق أن يفرد بالعبادة من صلاة وصوم ودعاء ورجاء وخوف وذل وخضوع ، وأنه المتصف بصفات الكمال كلها المنزه عن كل نقص من صفات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع العليم .
- 2. الإيمان بالملائكة : هو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور ، وأنهم كما وصفهم الله : عباد مكرمون ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ، وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها ، وأنهم مخلوقات نورانية ليس لها جسم مادي يدرك بالحواس الإنسانية ، وأنهم ليسوا كالبشر فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزاوجون ، وأنهم ليسوا ذكوراً ولا إناثا .

فما ورد تعيين اسمه في القرآن الكريم والسنة الصحيحة [كجبريل وميكال وإسرافيل ورضوان ومالك] ، وما ورد تعيين نوعه المخصوص كحملة العرش والحفظة والكتبة فيجب الإيمان بمم على التفصيل ، وأما البقية فيجب الإيمان بمم إجمالاً والله أعلم بعددهم لا يحصى عددهم إلا هو .

3. الإيمان بكتب الله: - هو أن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله ، ومن هذه الكتب ما سماه الله لنا في القرآن الكريم ومنها ما لم يسم ، والذي أخبرنا الله به عز وجل منها [ التوراة والإنجيل والزبور والصحف التي أنزلها على إبراهيم وموسى ] ، وأما الكتب الأخرى التي نزلت على سائر الرسل فلم يخبرنا الله تعالى عن أسمائها وإنما أخبرنا سبحانه أن لكل نبي أرسله الله رسالة بلغها قومه ، كما يجب أن نؤمن أن جميع الكتب التي أنزلها الله نزلت بالحق والنور والهدى وتوحيد الله I في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ، وأن ما نسب إليها مما يخالف ذلك إنما هو من تحريف البشر وصنيعهم ، ونؤمن أن جميع الكتب ما عدا القرآن قد حرفت ، أما القرآن الكريم فقد حفظه الله تعالى من التبديل والتحريف والتغيير، وأن القرآن الكريم هو آخر كتاب نزل من عند الله وأن حكمه باق إلى يوم القيامة دون تحريف ولا تبديل ولا تغيير ، وأنه قد أنزل لجميع الإنس والجن ، وأنه يجب اتباع أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره وتحكيمه في كل كبيرة وصغيرة .

فالإيمان بالكتب التي نزلت قبل القرآن وطرأ عليها التحريف هو التصديق أنما من عند الله في أســـاســها وليس في وضـعها الحالي بعد التحريف ، فوضعها الحالي لا نؤمن بشيء من محتوياته أنه من عند الله إلا بما ذكره القرآن والرسول ρ .

- 4. **الإيمان برسل الله**: هو التصديق الجازم بأن لله تعالى رسلا أرسلهم لإرشاد الخلق في معاشهم ومعادهم ، فيجب علينا الإيمان بمن سمى الله منهم في كتابه وسنة رسوله p على التفصيل ، والإيمان جملة بأن لله رسلاً وأنبياء غيرهم لا يحصي عددهم إلا الله ولا يعلم أسماءهم إلا هو جل وعلا .
- 5. **الإيمان باليوم الآخر**: هو الإيمان بكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه وأخبر به رسوله ρ مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث والحشر والصحف والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار وما أعد الله تعالى لأهلها جميعاً.
  - 6. الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره من الله :-
  - ولا يقبل الله من العبد إيمانه بالقضاء والقدر إلا إذا آمن بمذه الأشياء الأربعة :-
  - 1. الإيمان بعلم الله القديم الأزلي وأنه عَلم بأعمال العباد قبل أن يعملوها وكتبه في اللوح المحفوظ.
  - 2. الإيمان بأن ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن وأن ما في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى .

- 3. الإيمان بأن الله تعالى أوجد جميع الخلق ، وأنه خالق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد . وأن كل ما سواه مخلوق ، وأن ما
  في الكون بتقدير الله وإيجاده .
  - 4. الإيمان بأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه .

## يقول الله ] :- [إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ] (القمر : 49)

إن كل شيء بقضاء الله وقدره . إن الله يخلق أفعال العباد كلها ولكن لأن الإنسان هو الذي يفعل وبمحض اختياره وإرادته ، فإنه يحاسب على فعله فإن كان خيراً فخير وإن كان شر فشر .

إن الله 1 خلق في الإنسان قابلية معرفة الخير من الشر ، والحق من الباطل وأعطاه حرية الاختيار .

فقال عز وجل: - [إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ]1.

إن كل شيء يحصل في ملك الله بمشيئة الله وإرادته ، ولكن الله لا يرضى لعباده الكفر ولم يأمر به وإنما نحى عنه وأمر بالإيمان ورضى عنه .

إن الله I علم كل ما حصل وسيحصل في الأرض ، فعلمه V يتغير و V يتبدل ، فهو عالم بكل شيء عالم به متى يكون وكيف يكون قبل أن يكون . فليس في علم الله ماض و V حاضر و V مستقبل كل شيء علمه عنده ، فهو يعلم بالإنسان قبل أن يخلقه كيف يكون بعد أن يخلقه ، هل يؤمن أو يكفر وهل يموت على الإيمان أو الكفر . فإذا كتب الله علمه هذا في كتابه الحفوظ فإن كتابته هذه V تتغير وسوف تتحقق كما كتبت ، ولكن كتابة الله في اللوح المحفوظ V تعني أنه قد أجبر العبد على الإيمان أو الكفر ، ولهذا يحاسبه على اختياره فيجازيه أو يكافؤه ، فالعبد الإيمان أو الكفر ، ولهذا يحاسبه على اختياره فيجازيه أو يكافؤه ، فالعبد يختار الإيمان أو الكفر بمحض إرادته التي أعطاها الله له . أما كتابة الله V أفعال العباد منذ خلقهم إلى مماتهم قبل خلقهم وقبل فعلهم فهذا V يعني إجبارهم على هذه الأفعال ، وإنما لأن الله يعلم كل شيء وليس في علمه جديد ، فليس في علم الله ماض وV حاضر و V مستقبل فعلم الله علم انكشاف ليس علم إجبار ، وكتابته في اللوح المحفوظ كتابة علم V كتابة إجبار .

#### الغاية من خلق الأنس والجن هي عبادة الله وحده لا شريك له

بعد بيان الإيمان والإسلام الذي يريده الله بشكل واضح لا لبس فيه ولا مواربة ولا تحريف ، وبيان ما هي الشروط اللازمة لذلك ، ننتقل إلى موضوع آخر مهم جداً مثل الذي سبقه وهو كيف يحافظ المؤمن على هذا الإيمان والإسلام حتى يلقى الله وهو مؤمن مسلم .

إن الله سبحانه وتعالى يبين لنا الغاية من خلقنا ، فيقول جل وعلا :-

[وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إلا لِيَعْبُدُونِ ] ( الذاريات : 56)

إن هذه الآية تبين لنا أن الغاية من خلق الجن والإنس هي لعبادة الله وحده لا شريك له .

## فما هي هذه العبادة التي يريدها الله منا وخلقنا لأجلها ؟

إن المعنى اللغوي لكلمة العبادة : هو الذل والخضوع والطاعة .

<sup>1</sup> سورة الإنسان : 3

وأما المعنى الشرعي : فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه وأمر به من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . إن الله I لم يترك لنا تعيين ما هو عبادة وما هو ليس بعبادة ، وإنما حدد لنا ذلك وبينه في كتابه وسنة رسوله  $\rho$  .

إن ما بينه الله لنا بأنه عبادة يجب علينا أن لا نفعله إلا لله وحد ولا نشرك به شيئاً ، فإذا صرفنا عبادة من العبادات لغير الله فقد عبدنا غيره وأشركنا به .

يقول الله عز وجل: - [وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا . . . ] 1.

إن الله I بأمرنا في هذه الآية الكريمة أن لا نعبد إلا الله وأن لا نصرف أي نوع من أنواع العبادة كبيرة كانت أو صغيرة لغير الله ، لأن هذا شرك بالله يحبط العمل ويخرج من الملة ، وإن لم يتب العبد منه ومات على ذلك فلن يغفر الله له وكان مصيره النار خالدا فيها أبدا .

يقول الله جل وعلا :- [إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ صَلالا بَعِيدًا ]( النساء: 116)

وقال أيضاً :- [إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجُنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ] ( المائدة : 72) وقال أيضاً :- [ذَلِكَ هُــدَى اللَّهِ يَــهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا خَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ] (الأنعام : 88)

وقال أيضاً :- [مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ]<sup>2</sup>.

وقال أيضاً :- [ قُلْ أَفَحَيْرُ اللَّهِ تَأْمُرُونِيّ أَعْبُدُ أَيُّهَا الجُّاهِلُونَ . وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّــذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَنْ أَشْرَكْتَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِين] (الزمر : 64–65)

ما هو الشـــرك الذي ذكر في هذه الآيات الكرام والذي يحبط العمل ، والذي إذا مات العبد عليه لن يغفر الله له ، وكان مصيره نار جهنم خالداً فيها أبدا ؟ما هو هذا الشرك ؟

وكيف نعرفه حتى نتجنبه ، لأننا إذا لم نعرفه المعرفة التامة فاحتمال وقوعنا به وارد في كل لحظة ، فيجب علينا معرفته حتى لا نقع فيه وتحبط أعمالنا ، وحتى نلقى الله مؤمنين ومسلمين ؟

الشرك : هو صرف إحدى العبادات التي بينها الله لنا في الكتاب والسنة إلى غير الله دونه أو معه .

إن الله I بين لنا الشرك في كتابه وسنة نبيه  $\rho$  البيان الشافي الذي لا يسع أحد الجهل به ولا يعذر بعدم معرفته من بلغه كتاب الله وسنة نبيه  $\rho$ 

يقول الله I :- [وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ]<sup>3</sup>.

يبين الله I لنا في هذه الآية الكريمة أن الإيمان الذي يشاركه الشرك لا يقبله الله وأن أكثر الناس إيمانهم مخلوطاً بنوع من أنواع الشرك ، ومع ذلك ليس لهم معذرة بذلك ، لأن كثرة المشركين لا تبرر الشرك ولا تغفره ، وأن من خلط إيمانه بأي نوع من أنواع الشرك الذي يبطل التوحيد فهو مشرك ، لا يسمى مؤمناً ولا مسلماً مهما ادعى الإيمان والإسلام . إن الله I لا يقبل إلا الدين الخالص من أي نوع من أنواع الشرك .

يقول الله عز وجل :- [وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ]( لقمان : 22)

<sup>2</sup> سورة التوبة : 17

<sup>3</sup> سورة يوسف : 106

<sup>1</sup> سورة النساء: 36

ومعنى [ وَهُوَ مُحْسِنٌ ] في الآية أي : خال من الشرك لم يصرف أي عبادة من العبادات، كبيرة كانت أو صغيرة إلى غير الله دونه أو معه .

حتى تفهم معنى العبادة بشكل واضح كما يريدها الله لنضرب بعض الأمثلة :

إن أكثر الناس اليوم عند سؤالهم ما هي العبادة ؟ يجيبون بأنما الصلاة والصوم والزكاة والحج ومما يشابهها ، ويعرفون أن من صرف إحدى هذه العبادات إلى غير الله فقد أشرك بالله تعالى ، ولكن الله I يخبرنا أن هناك عبادة من العبادات لا تقل عن الصلاة والصوم والزكاة والحج ، ولكن كثيراً من الناس لا يعرفونها .

فيقول تعالى :- [ إِنْ اخْتُكُمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ]( يوسف : 40)

إن هذه الآية الكريمة تبين لنا أن حق الحكم بين الناس في مجالات الحياة كلها صغيرها وكبيرها ليس لأحد سوى الله تعالى ، وأن إعطاء هذا الحق أو جزء منه ولو قليلاً إلى أي مخلوق هو شرك بالله أكبر يخرج صاحبه من الإسلام ويبطل عمله. وإن لم يتب منه فمصيره نار جهنم خالداً فيها أبدا .

كما تبين لنا هذه الآية الكريمة أن كثيراً من الناس لا يعرفون أن قضية توحيد الله في الحكم وعدم قبول غير حكمه هي عبادة مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج ، وأن من أعطى حق الحكم لغير الله فقد عبده من دون الله.

وتبين لنا كذلك أن الدين القيم الذي يقبله الله هو الدين الذي يكون فيه حق الحكم فقط لله وحده في كل كبيرة وصغيرة [ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ] .

إن حق الحكم لا يكون إلا لمن يتصف بصفات الألوهية الحق لأنه وحده الذي يستحق العبادة ، فإذا أعطي هذا الحق إلى غيره أو معه فقد أشرك به وعبد غيره وخولف أمره ، فالله I يأمرنا أن لا نعبد غيره فيقول I أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ I.

إن من أعطى حق الحكم والحاكمية لغير الله دونه أو معه فإنه قد نصبه إلها له من دون الله ، ولو لم يقل له صراحة أنت إلهي ، فبمجرد إعطائه هذا الحق ولو في جزء بسيط فقد عبده .

إن كثيراً من الناس يعرفون أن من صلى أو صام أو حج لغير الله فقد أشرك به وعبد غيره ، ولكن أكثرهم لا يعرفون أن من أعطى حق الحكم لغير الله فقد أشرك به وعبد غيره ، لهذا يبين الله لنا هذا الحقيقة في قوله تعالى :- [ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَ] ، أي لا يعلمون أن إعطاء حق الحكم لغير الله هو عبادة لغيره وشرك به مثل الصلاة والصوم والحج لغيره . وكونهم لا يعلمون ذلك لا يجعلهم على هذا الدين القيم ، لأن الدين القيم هو الدين الذي يكون فيه الحكم جميعه كبيره وصعنيره لله وحده ، هذا هو معنى قوله تعالى :- [ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيِّمُ ].

وهناك مسألة لا بد من التطرق لها وهي مسألة الديمقراطية والأحزاب السياسية .

هناك أناس يدعون أنهم يريدون إعادة تحكيم الشريعة الإسلامية ، ولكن عن طريق إقامة حزب سياسي يدخل الانتخابات البرلمانية على أساس النظام الديمقراطي الكافر وعند نجاحه في الانتخابات سيقوم بتغيير قوانين البلاد من قوانين غير إسلامية كافرة إلى قوانين إسلامية ، وبحذه الطريقة يتم تحكيم الشريعة الإسلامية وبدون هدر لدماء المسلمين كما يدعون .

إن من يدعي أنه يجوز له أن يؤسس حزباً سياسياً تابعاً لقوانين الكفر في دولة ديموقراطية لا تحكم بالإسلام ، مدعياً أن عمله هذا لخدمة الإسلام والمسلمين ، أو أن ينضم إلى حزب سياسي موجود تابع لقوانين الكفر للحصول على بعض المنافع الأجل الإسلام والمسلمين كما يدعى .

إن قوله وعمله هذا إن دل على شـيءٍ فإنه يدل على جهله بالتوحيد وجهله بلا إله إلا الله محمد رسـول الله أو على أنه يعمل على هدم الإسلام وتخدير أهله وخداعهم وتثبيت حكم الطاغوت .

إن تأسيس حزب سياسي تابع لقوانين الكفر يقسم بالله على المحافظة والاحترام والإخلاص لقوانين الكفر ( الدستور ) والطاغوت (حاكم البلاد) كما يحدث في كثير من البلاد التي تدعي الإسلام - مع تطبيقها القوانين الوضعية وتركها كتاب الله - إن ذلك ولو كان لغاية إقامة حكم إسلامي ، هو في دين الله شرك أكبر وكفر بواح لا يقوم به ولا يطالب بإقامته ولا يجيزه مسلم موحد يؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله عن علم وبصيرة ، لأن تأسيس حزب في دولة كافرة لا تحكم بالإسلام معناه قبول قوانين هذه الدولة التي تخالف الإسلام ، ومن قبِل بهذه القوانين أو حكم بما فقد أشرك وكفر ونصّب نفسه إلهاً من دون الله مهما ادعى أنه يريد الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية . لأن الإسلام لا يأتي عن طريق فعل الشرك والكفر ، فالذي يطبق أحكام الكفر أو يقبلها مدعياً أن هذا القبول هو قبول مرحلي لأجل تطبيق الشريعة الإسلامية ، أو لأجل خدمة الإسلام والمسلمين إما أنه جاهل لا يفهم التوحيد والعقيدة الإسلامية ولا يفهم كيف يتم تحكيم الإسلام ، أو أنه منتفع متستر بالدين يريد تضليل من يريد الإسلام وتحكيم الإسلام ، للحصول على بعض المنافع والمناصب الدنيوية باستغلال حب الناس العوام للإسلام وجهلهم به .

إن من فعل ذلك أو أجازه فقد أشرك بالله الشرك الأكبر وخرج من الإسلام مهما ادعى الإيمان والإسلام وصام وصلى وزعم أنه يريد إقامة الشريعة الإسلامية ، ومن أيده عن جهل أو علم فقد أشرك بالله الشرك الأكبر ، لأن هذه القضية ، قضية أن الحكم لله في كل كبيرة وصغيرة ، لا يجوز لأي شخص مكلف (عاقل بالغ) الجهل بها ، فهي أساس التوحيد وأساس الإيمان وهي من أخص خصائص الألوهية .

لقد جاء الإسلام ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحده ، إن الإسلام لا يُحكم بطريقة تعبيد الناس أولاً لغير الله ثم تعبيدهم لله وحده ،فهذه ليست الطريق التي بينها الله ورسوله لنا لتحكيم الإسلام .

ولا أضل وأفسق وأجهل ممن يريد تعبيد الناس لله وحده عن طريق تعبيدهم أولاً لغير الله .

إن بيان وتحديد حدود الحلال والحرام لله وحده لا شريك له . إن الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله ، فمن أحل حراماً أو حرم حلالاً ثم اتبع في ذلك فقد عُبد ونُصب إلهاً من دون الله ، فمن أطاعه وأعانه على ذلك ولم يكفره ويتبرأ منه فقد أشرك وكفر وعبد الطاغوت ، لهذا فمن انتخب مثل هذه الأحزاب أو أيَّدها أو لم يُكفِّرها أو لم يكفِّر من لم يُكفِّرها وهو يعلم بحقيقة ما تفعله ، فقد كفر لأنه لم يكفر بالطاغوت .

ومثال آخر يوضح معنى العبادة :

يقول الله عز وجل :- [ مَالِكِ يَوْمِ الدِّين ] ( الفاتحة : 4)

ويقول أيضاً :- [ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَيِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنْ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ] (الأنفال :9)

إن الله I يبين لنا في هذه الآيات أن الإستغاثة وطلب العون عند الضيق والإستعانة بالله عبادة من العبادات فمن دعا غير الله من الأموات والغائبين أو رجاهم أو خافهم أو سالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات أو غير ذلك فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة .

يقول الله جل وعلا :- [وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ]( الأحقاف : 5)

ويقول أيضاً :- [ وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنْ الظَّالِمِينَ . وَإِنْ يُمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ] (يونس : بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ] (يونس : 106 – 107)

ويقول أيضاً :- [ أَلا لِلَهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَخْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ]( الزمر : 3) إن هذه العبادات وغيرها مما ذكر في الكتاب والسنة لله وحده لا يصلح منها شيء لغير الله عز وجل لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلاً عن غيرهما .

ولا أضـــل ولا أظلم ممن يجعل لمخلوق مربوب منها شـــيئاً فمن جعل منها شـــيئاً لغير الله ولو بِنِيَّة التقرب إلى الله فقد كفر وأشرك بالله الشرك الأكبر .

ولكي يكون المرء مسلماً يلزمه أن يتحقق فيه الإسلام بمعناه الكلي الشامل وهو الخضوع والإنقياد لله وحده لا شريك له ظاهراً وباطناً .

## وهنا يأتى السؤال كيف يدخل المرء الإسلام ؟

ولا يدخل الإنسان الإسلام إلا بالكيفية التي حددها ورسمها لنا رسول الله  $\rho$  ، وتبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كما جاء في قوله  $\rho$  : - [ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ]  $^{1}$ .

ويقول أيضاً :- [ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار ] (رواه مسلم).

إن كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة التي يتوقف عليها سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة ، وهي الكلمة التي تشكل أساس دعوة الرسل بما فيهم رسولنا ρ .

يقول الله جل وعلا :- [ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ ] (الأنبياء: 25) ولكي تقبل كلمة لا إله إلا الله من الإنسان وتنفعه عند الله ويدخل بما الإسلام وينجوا بما من نار جهنم لا بد أن تتوفر في ولكي تقبل كلمة لا إله إلا الله من الإنسان وتنفعه عند الله ويدخل بما الإسلام وينجوا بما من نار جهنم لا بد أن تتوفر في والكي تقبل كلمة لا تنفع قائلها ولو تلفظ بما في اليوم ألف مرة .

## شروط لا إله إلا الله

أولاً: - العلم بمعناها.

ويدل على لزوم ذلك قوله تعالى :- [ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِلْذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ وَيدل على لزوم ذلك قوله تعالى :- [ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِلْذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ]( محمد : 19)

وقوله تعالى :- [وَلاَ يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحُقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ] (الزخرف : 86) وقوله  $\rho$  :- [ من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ] ( رواه مسلم )

## وكلمة لا إله إلا الله تعني :-

1 - تطهير القلب والقول والعمل من الشرك في عبادة الله ، والبراءة من كل المعبودين – عن رضى – سوى الله تبارك وتعالى وتكفيرهم والبراءة منهم وتكفير من لم يكفرهم ، وكذلك البراءة من كل الذين يعبدون هذه المعبودات الباطلة وتكفيرهم وتكفير من لا يكفرهم . وهذا معنى ( لا إله )

قال تعالى : [ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ] ( النحل : 36) وقال تعالى : [ فَمَنْ يَكُفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا ] ( البقرة : 256)

<sup>1</sup> رواه البخاري ومسلم.

مسلماً وحده  $\gamma$  الله وحده  $\gamma$  شريك له بما أمر على لسان رسوله محمد صلى عليه وسلم . وعدم تسمية من ترك التوحيد مسلماً وموالاة رسول الله  $\gamma$  والمؤمنين وحبهم ومناصرتهم والإنتماء إلى جماعتهم .. وهذا معنى (إلا الله  $\gamma$ )

قال تعالى : [ قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ] ( آل عمران : 64)

وقال تعالى : [ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ] (الإسراء :23)

وقال تعالى : [ فَمَاذَا بَعْدَ الْحُقِّ إِلَّا الضَّالَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ ] (يونس :32)

وقال تعالى : [ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ] (آل عمران :20)

وقال تعالى : [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ](التوبة : 71)

فمن جهل هذا المعنى للا إله إلا الله يكون قد اعتقد عقيدة لا يدري ما هي وما مهيتها . فهذا الإعتقاد لا يفيده شيئاً .

ثانياً: - العمل بمقتضاها: -

ويدل على أن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها بمجرد قولها والعلم بمعناها إلا أن يعمل بمقتضاها ولـوازمها قوله P:[ من قال لا إله إلا الله وكفو

 $^{1}$  الله عزم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل

ومقتضى لا إله إلا الله :- إفراد الله بالعبودية وعبادته بما أمر وبذل الجهد لأجل تحكيم دينه في الأرض والإبتعاد عن الشرك ، وذلك بعدم ارتكاب مكفر من المكفرات التي تخرج صاحبها من الملة ومن دائرة الإسلام والمسلمين .

# ومن أمثلة هذه المكفرات المنتشرة في مجتمعات اليوم: -

- 1. إنكار وجود الله ورسالة محمد ρ .
- 2. عبادة الرؤساء والسادة والزعماء والقادة والأمراء والعلماء وذلك بطاعتهم فيما حرموه من حلال وأحلوه من حرام وشرعوه مخالفاً لشريعة الله ومنهجه .

يقول الله عز وجل :- [اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْـبُدُوا إِلْهَا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ] (التوبة : 31)

وعن عدي بن حاتم  $\tau$  أنه سمع النبي يقرأ هذه الآية:  $- [ اتََّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاكُمُ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْبَمَ] ، فقلت له : ( إنا لسنا نعبدهم ) ، فقال الرسول <math>\rho$  : - أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه " ، فقلت : بلى ، فقال : - " فتلك عبادهم " . (رواه أحمد والترمذي وحسنه .)

. سب الله تعالى والرسول ho والدين والملة ، وكذلك الإستهزاء بالله وبآياته ورسله وكتبه .

يقول الله عز وجل :- [يَخْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَرَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوهِمْ قُلْ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُحْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ . وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا خُوصُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَثَمَّمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ] (التوبة :64-66)

4- التحاكم إلى الطاغوت وهو كل قانون وشريعة غير قانون وشريعة الله تبارك وتعالى مثل قوانين المحاكم المعاصرة والأعراف الجاهلية .

يقول الله جل وعلا :- [ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَـجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ] ( النساء : 65)

ر (رواه مسلم )

وقوله تعالى :- [أَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَقَّمُ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا] (النساء: 60)

4. الحكم بغير ما أنزل الله .

يقول الله عز وجل :- [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بَمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ] (المائدة :44)

5. السحر تعلمه وتعليمه والعمل به أو الرضا به وتصديقه .

يقول الله تعالى :- [ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّـحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَعْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ هُمْ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفُرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَ (البقرة : 102)

6. موالاة الكافرين وحبهم وتأييدهم على باطلهم وتمكينهم من المسلمين وأرضهم والإنتماء إلى أحزابهم وجماعاتهم ومنظماتهم العلمانية والوطنية والقومية والشيوعية وغيرها .

يقول الله تعالى :- [لا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَــــيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ] (آل عمران : 28)

ويقول تعالى :- [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَثُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ] (النساء : 144)

ويقول جل وعلا :- [إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُـولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّـلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ . وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنْ اللَّهِ وَرَسُــولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنْ اللَّذِينَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ] (المائدة : 55–57)

فإذا ارتكب الإنسان مكفراً واحداً من هذه المكفرات وغيرها ، خرج من الإسالام ولو قال لا إله إلا الله في اليوم آلاف المرات وصلى مئات الركعات وصام الأيام الطوال وجاهد ، إلى غير ذلك من أنواع الطاعات إلا أن يتوب ويتبرأ مما كفر به .

## وزيادة لتوضيح معنى لا إله إلا الله نقول :-

إن معنى لا إله إلا الله ليس أنه لا يوجد إله غير الله وإنما معناه أن هناك آلهة غير الله تعبد بغير حق يجب ردها لأنه من صرف إحدى العبادات لكائن من كان غير الله فإنه قد اتخذه إلها ولو لم يقل له أنت إلهي ، إذاً فمن قال (لا إله) فإنه قد رد جميع الآلهة التي تعبد بغير حق من دون الله ورفض عبادتما .

وحتى يستطيع الإنسان أن يرد ويتبرأ من الآلهة التي تعبد من دون الله بالمعنى الحقيقي فلا بد أن يعرف من وما هي هذه الآلهة ، فبدون معرفتها لا يستطيع أن يردها ويتبرأ منها ولو ادعى ذلك . فكلمة ( إله ) تعني المعبود ، فمن صرف له أي نوع من أنواع العبادة فقد عُبِدَ من دون الله أو معه ونُصِبَ إلهاً .

#### ولتوضيح ذلك نضرب مثالاً على ذلك :-

إن الله I حرم الخمر تحريماً قطعياً فإذا أصدر حاكم قانوناً يبيح شرب الخمر أو يسمح ببيعه مع علمه بحرمته ، فقد جاوز حده بأن أحل حراماً حرمه الله تعالى وبذلك نصب نفسه إلهاً من دون الله ، مهما ادعى أنه مسلم وصام وصلى وحج فقد أصبح طاغوتاً يجب أن يرد ويُكفّر ويتبرأ منه ويُحارَب ، فمن أطاعه أو أعانه في هذه القوانين أو لم يكفره ويتبرأ من فقد عبده من دون الله واتخذه إلهاً ولو لم يقل له أنت إلهي صراحة .

إن من فعل ذلك لم يتحقق فيه معنى ( لا إله ) مهما قال ( لا إله إلا الله ) باللسان ، وصام وصلى وحج وزعم أنه مسلم فإنه لا يكون مسلماً الإسلام الذي يرضاه الله ما لم يحقق في حياته معنى ( لا إله ) بجميع معانيها.

ويدخل في معنى ( لا إله ) رد وتكفير من لم يكفر الطواغيت ويتبرأ منهم ومن معبوديهم . فلا يكفي تكفير الطواغيت وردهم فلا بد أن يضاف إلى ذلك تكفير ورد من لم يكفرهم أو أعانهم أو رضي بهم .

لقد أصبحت كلمة لا إله إلا الله في زماننا الحاضر كلمة لا تفيد شيئاً سوى بعض الكلمات التي تردد على اللسان ، دون معرفة معناها ومحتواها الحقيقي وما تحمِّله من تكاليف لمن شهد بها يجب عليه تطبيقها في حياته ، وبدون ذلك فإن مجرد تلفظها دون معرفة معناها، أو معرفة معناها ولكن دون تطبيقها في مجالات الحياة كلها لا تفيد شيئاً ولا تحقق إسلاماً ولا إيماناً.

ومع الأسف هذا هو الحاصل في زماننا ، فهذه كلمة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) على ألسنة ملايين الناس يكررونها في اليوم عشرات المرات ، وأعجب من ذلك كله فإن الطواغيت يسمحون بالتلفظ بما في كل مكان ، حتى أنهم يتلفظون بما هم أنفسهم وحتى أنهم يعطون معاشات للمؤذنين والأئمة الذين يتلفظون بما ويعلنونما على المآذن والمنابر .

لماذا يفعل الطواغيت ذلك مع أنهم يعلمون أن هذه الكلمة في معناها الحقيقي حرب عليهم وتحض على تكفيرهم ومحاربتهم ؟

إن السبب هو أن الطواغيت يعلمون أن هذه الكلمة أصبحت لا تفيد شيئاً عند الناس ، سوى كلمة تتردد على اللسان دون معرفة معانيها ومقتضياتها ودون السعي إلى العمل بماكما يريده الله .

ولإثبات وتوضيح ذلك نضرب مثالاً:-

لو صعد أحد على المنبر أو على المئذنة ، وقال إني أرد وأتبرأ وأكفِّر من شرَّع مع الله أو دونه فأحل حرامه وحرم حلاله لأنه قد أعلن نفسه إلها من دون الله ، وكذلك أكفِّر من حكم بغير شرع الله وأتبرأ منه ، ومن أعانه أو أطاعه في ذلك أو لم يرده ويكفره ويتبرأ منه ويسعى لإزالته بقدر استطاعته فقد كفر مثله ولو شهد أنه لا إله إلا الله وصام وصلى وحج وزعم أنه مسلم .

هل يسمح الطواغيت لهذا الإنسان أن يقول هذه الكلمات على المآذن أو المنابر ناهيك أن يعطوا له معاشاً ؟

بالطبع لا فإن من يقول هذه الكلمات سواء على المنابر أو على المآذن أو في أي مكان آخر فإن مصيره القتل أو الحبس أو النفي . حتى أنه من لم يعلن ذلك صراحة ولكن اعتقد ذلك في قلبه فهو في نظر الطواغيت عنصر إرهابي غير صالح ، مع أن هذا القول الذي قاله هو ما تفيده وما تأمر به كلمة ( لا إله إلا الله ) ، وأن بدون اعتقاد هذا المعنى والعمل بهذا المعنى فإن كلمة ( لا إله إلا الله ) لا تنفع قائلها ولو كررها في اليوم آلاف المرات .

وحتى تنفع كلمة ( لا إله إلا الله ) الإنسان ويصبح بها مسلماً لا بد له أيضاً من البراءة من كل الكفار سواء كانوا أحياء أم أمهاتاً .

والبراءة من الكفار تعني كراهيتهم وبغضهم وعدم محبتهم ، فلو قال إنسان ( لا إله إلا الله ) والتزم بما جاء من دين الله من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونحي عن المنكر إلى غير ذلك من أمور الدين ولكنه لم يبغض الكفار وأحبهم ولو واحداً منهم ولو كان أقرب الناس إليه فقد كفر .

فلا يحكم على إنسان جامع المشركين وسكن معهم بالإسلام إلا إذا أظهر البراءة منهم وفاصلهم في حياته المفاصلة التامة ولم يرض الكفر والضلال الذي هم فيه .

قال تعالى :- [قَدْكَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَوْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ...]1.

<sup>1</sup> سورة المتحنة : **4** 

إن الله I في هذه الآية الكريمة يأمرنا أن نقتدي بإبراهيم v ومن معه من المؤمنين ، فإنهم آمنوا بالله وحده وردوا جميع أصناف الطواغيت ومن عبدهم أو دافع عنهم أو لم يكفرهم ، وأعلنوا أن هؤلاء كلهم كفار يجب عداوتهم وبغضهم والبراءة منهم حتى يؤمنوا بالله وحده ، وكما أنهم كما كفَّروا الطواغيت وأبغضوهم فإنهم في نفس الوقت كفَّروا وأبغضوا وعادوا من عبد هذه الطواغيت أو دافع عنها أو لم يكفرها لأن هذا كله مقتضى الإيمان بالله وحده .

هذا هو معنى لا إله إلا الله فمن قال هذه الكلمة عارفاً لمعناها عاملاً بمقتضاها مبتعداً عن كل ما ينقضها من اعتقاد أو قول أو عمل فهو المسلم الحق عند الله .

ويوضح الله جل وعلا لنا في آية أخرى صفات المؤمنين ، فيقول عز من قائل :- [لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادًا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَهُمُ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوكِمِمْ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِوَحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا رضي الله عنهمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ] (المجادلة : 22)

في هذه الآية الكريمة يوضح الله لنا أن من أحب الكفار ووالاهم ولو كانوا أقرب أقربائه ، فإن هذا الشخص مع فعله ذلك يكون ادعاؤه الإيمان والإسلام ادعاء باطل .

فمن جالس من يستهزأ ويكفر بالله ورسوله فهو مثله ولو ادعا أنه غير راض بذلك .

يقول الله جل وعلا :- [وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ كِمَا وَيُسْتَهُزَأُ كِمَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَقَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ] (النساء: 140) عن ابن مسعود قال :- قال رسول الله  $\rho$  :- [ لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي ] (رواه ابن حبان في صحيحه )

ويقول أيضاً ρ:- [ يحشر المرء مع من أحب ]

(رواه الطبراني بسند صحيح)

عن عائشة رضي الله عنها قالت :- قال رسول الله :- [ وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله ] (رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد )

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :- [ من أحب في الله وأبغض في الله وعادى في الله ووالى في الله فإنما تنالوا ولاية الله بذلك ]

# (رواه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم )

ويقول  $\rho$ :- [ لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم ] ( رواه الترمذي وأبو داوود ) ويقول  $\rho$ :- [ لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين ] (رواه ابن ماجه ) فمجامعة الكفار ومساكنتهم وتكثير سوادهم مع عدم إظهار البراءة منهم بدون عذر شرعي تعني الكفر ، فإذا سكن إنسان في مجتمع من مجتمعات اليوم التي يحكمها الكفر والتي أظهرت الكفر بأشكال مختلفة وألوان متعددة ولم يظهر براءته من هذا المجتمع وأهله الكفار بل أظهر الولاء والرضا لهم كان منهم وحكم على ظاهره - الذي نحن مأمورون بأن نحكم به - أنه كافر ، وباطنه وسريرته إلى الله تعالى .

هذا هو موقف المسلم من أعداء الإسلام ومن صف في صفوفهم وأعانهم.

هذا ولا تعني البراءة من الكفار الذين لم يحاربوا الإسلام والمسلمين ولم يصفوا في صفوف المحاربين للإسلام ، ولم يعلنوا العداوة الصريحة للإسلام وأهله عدم معاملتهم معاملة حسنة ، وذلك برهم والإحسان إليهم كالنفقة على الأقرباء مثلاً كالآباء والأبناء والإخوة ، وكزيارتهم وإكرامهم وإهدائهم بعض الأشياء ترغيباً لهم في الإسلام وتأليفاً لقلوبهم .

يقول الله جل وعلا :- [وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ]( لقمان : 15)

ويقول أيضاً :- [لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ] (الممتحنة : 8)

وعن هشام ابن عروة أخبرني أبي ، أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت :- [ أتتني أمي راغبة في عهد النبي وعن هشام ابن عروة أخبرني أبي ألله عنها ألله ألله عنها ألله ألله عنها ألله عنها ألله عنها الله عنها الله

ورُوِيَ أَن عمر بن الخطاب ٢ رأى حلة سيراء ( من حرير ) عند باب المسجد فقال :- ( يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك )، فقال رسول الله  $\rho$  : ( إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ) ، ثم جاءت رسول الله  $\rho$  منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر :- ( يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت ما قلت في حلة عطارد ما قلت )، فقال الرسول  $\rho$  :- ( إني لم أكسكها لتلبسها ) ، فكاساها عمر أخاً له مشركاً بمكة . (رواه البخاري ومسلم ) وختاما أقول : قد بينت بالأدلة الواضحة من القرآن والسنة كيف يصبح الإنسان مسلماً وتحريت الحق والوضوح في كل ما قلت ونقلت .

[ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيُحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ] (الأنفال: 42)

فلينظر كل امرئ أين هو من ذلك فمن لم يكن إسلامه كما بينا فليسرع وليؤمن بالإسلام الحق فما زال للتوبة زمان ومن لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه .

#### وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

#### الفهرس

| 3. | ِما هو الإسلام الذي يرضاه الله وأمرنا به ؟ |
|----|--------------------------------------------|
| 3. | مِا هي العبادة التي يرضاها الله ويقبلها ؟  |
| 5. | لشرط الأول: - الكفر بالطاغوت:              |

| الشرط الثاني :- الإيمان بالله :                           |
|-----------------------------------------------------------|
| أركان الإيمان                                             |
| الغاية من خلق الأنس والجن هي عبادة الله وحده لا شريك له11 |
| وهنا يأتي السؤال كيف يدخل المرء الإسلام ؟                 |
| شروط لا إله إلا الله                                      |
| وكلمة لا إله إلا الله تعني :                              |
| ومن أمثلة هذه المكفرات المنتشرة في مجتمعات اليوم :        |
| وزيادة لتوضيح معنى لا إله إلا الله نقول :                 |